

تَألِيفُ ٱكَافِظِ جَلَالِ الدِّينِ السُّيُوطِيِّ أَي الفَضَّلِ عَبَّدِ الرَّحْنِ بِنِ إِي بَكُرْ الخُضَيرِيِّ الْصَرِيِّ الشَّافِعِيِّ المَوْلُودِ بِالسَّيُوطِ سَتَنَة ١٩٨٩ وَالتَّوَفِي بِهِ السَّنَة ١٩١١ هـ تحصيم الله نعسالي

> بَحَقِیْق مح*مّاً بولفضٹ ل إبراهِیم*

ڡڹٳۻڐڒٳڽ ۼ<u>۫ڒٳڔؙڎٳڵۺۼۘٷڔڴڎۺؠؙۘڮ؇ؿؾٷٳڵڋ؋ڨٳ۠ڣٷڵڵڹۜۼٷۼٷڮڵ؇؇ۺڮ</u> ۼؙڒٳڔؙڎٳڶۺۼٷڔڴڎۺؙؠؙڰؙٷۺؾؙٷٳڵڋ؋ڨٳ۠ڣٷڵڵڹۼٷۼٷڮڟۿ؇ۺڮڮ

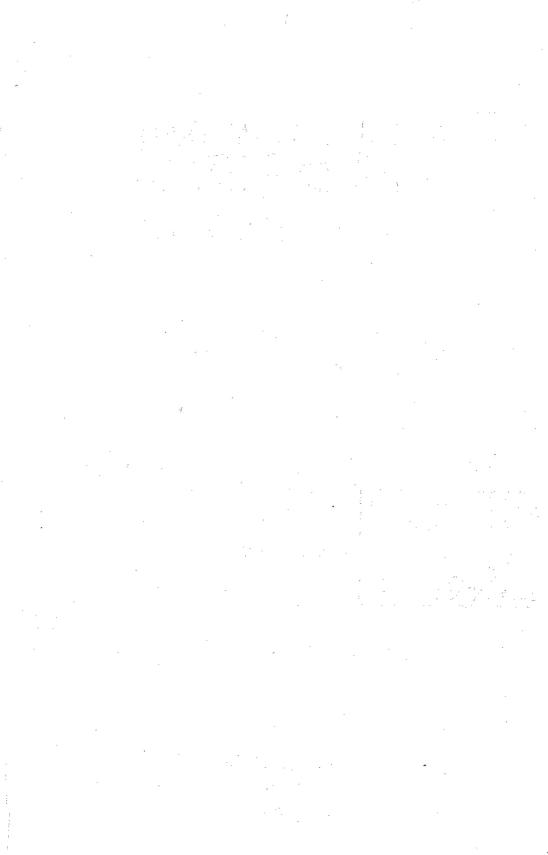

# بسم القالخ الخفاع

#### تصدير

#### ١ — جلال الدين السيوطي

لم يكد ينتصف القرن السابع الهجرى حتى وقعت الأمة الإسلامية في مَوْجة من الضّعف والتخاذل والانحلال ، وتوالت عليها الأحداث ، تهز كيابها ، وتقوض بنيانها ، وتوشِكُ أن تقضى على حضارة مؤ أله عتيدة ... سقطت الخلافة العباسية ببغداد ، وأنى هُولاكو فيها من منكرات الأمور وفظائع التخريب مالا ينساه التاريخ ، ثم انحازت العراق وفارس إلى المغول ، وآل الأمر في اليمن إلى إمارات صفيرة ؟ في عدنوزبيد وصنعاء ، وانتهت حكومات المغرب إلى دويلات محارب بعضها بعصا ، وفي الأندلس أخذ ظل الإسلام ينحسر عن هذه البلاد ، إلى أن انجلي عنها في صورة حزينة مؤلة .

ولكن لأمر أراده الله لحفظ كتابه وحماية دينه ، قامت مصر والشام ، فحملتا لواء الزعامة الإسلامية ، وأخذ تا بزمام الحركة العلمية والأدبية ، وأصبحتا الملجأ الوحيد لأبناء هذا اللسان ، في مملكة واحدة ؛ حاضرتها القاهرة ولفتها العربية ، وغايتها حماية الدين والملّة ، فوجدوا فيها الحرّم الآمن ، والظلّ الوارف ، والمورد العذب السائغ ؛ ولم يحد الملوك الأبوبيون والأمراء من الماليك، مايو طد سلطانهم ، ويمكن لحكهم ، إلا أن يعظّموا الدين وأهله ، ويأخذوا بيد العلم ، ويرفعوا من قدر العلماء ؛ فأسحوا المدارس والمعاهد ، وأقاموا الرّبط والخوانق ، وأرصدوا الأموال والضياع لطلاب العلم والمعرفة ، وأنشبوا دور الكتب والمستفات ، وأصبحت القاهرة والإسكندرية وأسيوط وقوص ودمشق وحلب وحمص تموج بأعيان العلماء ؛ من الفقهاء والأدباء والمؤرخين والشعراء ، وأصحاب المعاجم ومؤلني الموسوعات ؛ وكان منهم ابن

خَلِّكَان، وابن منظور، والصفدى ، وابن نباتة ، والنويرى ، والعمرى ، وابن تيمية ، والسخاوى ، وابن تيمية ، والسخاوى ، والمقريزى وغيرهم ؛ من جهابذة العلم وأعيان المحققين .

في هذا العصر الزاهي الزَّاخر بألوان المعارف والقُنون والآداب، نشأ عالمُنا الجليل جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي ، أحد أقراد الدُّهر علما وتصنيفا ، وإمام وقته شهرة وذيوءًا ؛ وكانت نشأته وحياته كما أوردها في كتابه حسن المحاضرة : « كان مولدى بعد المغرب ليلة الأحد ، مستهل رجب سنة تسع وأربعين وتمامائة ، وُحِملت في حياة أبي إلى الشيخ أبي محمد المجذوب \_ رجل كان من كبار الأوليا. بجوار المشهد الحسيني \_ فبارك على ، ونشأتُ يتياً ، فحفظت القرآن ولى دون ثمان سنين ، ثم حفظت العمدة ومنهاج الفقه والنَّحوعلى جماعة من الشيوخ ، وأخدت الفرائص عن العلامة فرَضَى زمانه الشيخ شهاب الشارمساحيّ ، الذي كان بقال له : بلغ السنّ العالية ، وجاوز المائة بكمثيرَ، قرأتُ عليه شرحه ، وأجزتُ بتدريس العربيَّة في مستهلُّ سنة ستوستين وتمانمائة . وقد أكفت في هذه السنّ ، فكان أول شيء ألفته شرح الاستعادة والبسملة، وأوقفتُ عليه شيخَنا علم الدين البلقينيّ ، فكتب عليه تقريظا ، ولازِمته في الفقه إلى أن مات من فازمتُ ولده ، وقرأتُ عليه من أوَّل التدريب لوالده إلى الوَّ كالة ، وسمعت من أوَّل الحاوي الصَّغير إلى العَدد ، ومن أول المنهاج إلى الزكاة ، ومن أول التنبيه إلى الزكاة، وقطعة من الرُّوضة من باب القضاء وقطعة من تكلة شرح المنهاج للزركشيومن إحياء الموت إلى الوصايا أو تحوها ، وأجاربي بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين وتمانمائة ، وحضر تصديري . ولمَّا توفي سنة ثمان وسبمين وثمانمائة ، لزمتُ شيخ الإسلام شرف الدين المناوي ، فقرأت عليه قطمةً من المنهاج ، وسمعتُه عليه في التقسيم؛ إلاّ مجالسفاتتني ، وسمعت عليه دروساً من شرح الْبَهجة ومن حاشيته عليها، ومن تفسير البيضاوي ، ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تتي الدين الشبليُّ الحنفي ، فواظبته أربع سنين . ولم أنفك عن الشيخ إلى أن مات . ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود محيي الدين الكافيَجيُّ أربع عشرة سنة ، فأخذت عنه الفنون من التفسير والأصول والعربية والمعانى وغير ذلك ، وكتب لى إجازة عظيمة . وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحننى دروساً عديدة فى الكشاف والتوضيح وحاشية عايه وتلخيص المفتاح والعصد . وسافرت محمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز والمينوالهند والمفرب والتكرور . ولمّا حججتُ شربتُ من ما ، زمزم لأمور ؛ منها أن أصل فى الفقه إلى رتبة الحافظ ابن حَجَر . وعقدت مجالس إملاء الحديث من مستهل سنة اثنتين وسبعين و ثما عائة . ور رُزقتُ التبحُّر فى سبعة علوم : التفسير ، والحديث والفقه ، والنحو ، والمعانى ، والبديع ، والبيان ؛ على طريق العرب والبلغاء ؛ لاعلى طريق العجم وأهل الفلسفة ؛ والندى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التى اطلعت عليها لم يصل إليها أحد من أشياخى فضلاً عمن دومهم ؛ وأمّا الفقه فلا أقول فيه ذلك ، بل شيخى فيه أوسع نظراً ، وأطوع باعاً ... »

ثم أخذ يمدد كتبه إلى حين تأليف كتابه ؛ فذكر منها ثلاثمائة كتاب (سوى ماغسله وتاب عنه) في التفسير والقراءات والحديث والفقه والأجزاء المفردة والعربية والآداب. وقد عد له الأستاذ بروكمان ٤١٥ مؤلفاً بين مطبوع ومخطوط ؛ وذكر له الأستاذ فلوغل والأستاذ جميل العظم قريباً من هذا العدد ؛ وقال ابن إياس: « بلفت مؤلفاته ٢٠٠ مؤلف»

وأيًا كان الخلاف في عدد هذه الكتب، فإنها في محموعها قد تناولت فروع الثقافة الإسلامية والعَربيّة جميعا، وحُفظ فيها من منقول الكتب من أقوال العلماء والشرّاح مالم يُنقَلُ إلينا عن طريق سواها.

وقد أثارت المنزلة الكريمة التي نالها السيوطى في حياته ، وو فرة فتاويه وأماليه ومصنفاته ، خصومة يينه وبين منافسيه من أقرانه ، وعرضته لمختلف الطمون، ورأمى بالسلطو على كتب المكتبة المحمودية ، وادعائها لنفسه ، بعد أن غير فيها وبدل ، وقدم وأخر ، وكان على رأس هؤلاء شمس الدين السخاوى المؤرخ فيا كتب عنه في كتابه الضوء

اللامع، ثم مَنْ جرى فى شوطه كبرهان الدين بن زين الدين المعروف بابن الكركى ، وأحمد بن الحسن المكى المعروف بابن العُليف، وأحمد بن محمد القسطلانى ، ومن أفّ أفهم . وقد انتصر السيوطى انفسه فى عدة كتب ؛ منها كتاب الكاوى على تاريخ السخاوى ، والجواب الزكى عن قامة ابن الكركى ، والقول المجمل فى الرد على المهمل والصارم المندى فى عنق ابن الكركى ؛ كا انتصر له أمين الدين الأقصر أنى وزين الدين قاسم الحننى وسراج الدين العبادى والفخر الديمى وكثير من تلاميذه ومُريديه .

وقد كانت خصومة جرت على غير السّنن المستقيم ؛ إلا أن السيوطى خرج منها سليا معاقى ؛ وحسبه من الفصل تلك المستفات العالية الذُّرَى ،الشامحة البنيان ،والتى لم يتطرّق الشك فى نسبتها إليه ؛ كالمزهر فى اللغة ، والاقتراح وجمع الجوامع والأشباء والنظائر فى النحو وأصوله ، وحسن المحاضرة وتاريخ الخلفاء وبغية الوعاة فى التاريخ والتراجم ، والدر المنثور فى التفسير ، والجامع الصغير فى الحديث ؛ إنها كتب تجعله فى الكوكبة السامية من أعيان الزمان .

وقد شُغل السيوطي بجانب عمله في التصنيف والتأليف ؛ ببعض الوظائف ۽ تولّى منصب الإفتاء زمانا ، و درّس بالمدرسة الشيخونيّة ، ثم بالمدرسة البيبرسيّة ؛ وحيما تقدّمت به السنّ أخلد إلى الراحة ، وعَزَف عن الأسفار ، واعتزل الناس في منزله بالرَّوضة ، متجرّداً للمبادة والتصنيف ۽ وألف كتابه الذي أسماه : « التنفيس عن الفتيا والتدريس » .

وكان رحمه الله إلى جانب عِلْمِهِ ووفرة محصوله ، عفيفاً كريماً ، صالحاً تقيًا رشيدا ، لا يُمدُّ يدَه إلى سلطان ، ولا يقف من حاجة على باب أمير أو وزير ، رُوىأن السُّلطان الغورى أرسل إليه مَرَّةً عَبْدًا وألف دينار ، فرد الدنانير وأخذ العبد وأعتقه ، وجعله خادماً في الحجرة النبوية .

وكان الأمراء والوزراءيأتون لزيارته ، و يَمْرِضون عليه أعطياتهم وهباتهم فيردُّها ؛

قال صاحب السنّا الباهر بتكيل النور السافر : ولما مات لم يتمرّض أحدُ لتركته ،مع أن الزمن كان زمن جَوْر . وقال السلطان الغورى : لم يقبل الشيخ منّا شيئا في حياته ، قلا نتجرّض لتركته بعد مماته .

وفى سعر يوم الجمة تاسع عشر جادى الأولى سنة إحدى عشرة وتُسعانَة تُوفَى ذلك الإمام الكبير ، ودفن بحوش قوصون خارج باب القرافة فى القاهرة ؛ بعد أن سارت كتبه مع الركيان ، وتُسومع بذكره فى كل مكان.

## ٢ — كتاب الإتقان في علوم القرآنُ

وكتابه الإتقان في علوم القرآن، هو الحلقة الذهبية في سلسلة كتب الدراسات القرآنية ؛ أحسنُها تصنيفا وتأليفا ، وأكثرها استيمابا وشمولا ؛ جمع فيه من أشتات الفوائد، ومنثور المسائل مالم يجتمع في كتاب .

ولم تكن هذه الدراسات قداتخذت وضعا مستقلًا فى العصور الإسلامية الأولى ؛ وإنما وردت متفرقة فى روايات المحدّثين وأقوال العلماء، ومُقدِّمات كتب المفسرين، كالطبرى والزيخشرى والحوفى ، وابن عطية والقرطبي . وجاء قدر منها فى كتب البلاغة والنقد ؛ كدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة والصناعتين ونقد النثر ومفتاح العلوم ؛ ومثلها فى كتب الجدل والمناظرات ، كالانتصار للباقلانى والمفنى للقاضى عبد الجبار ، ومثلها أيضا فى كتب القراءات والرسم والأحكام ؛ مما ذكره الكواشى والكيا الهراسى والجعبرى والنوى وابن الجزرى فى كتبهم التى صنفوها .

وأول كتاب صُنف مستقلًا في هذا الفن ، كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ، أحد فقهاء الشافعية في القرن الثامن ؛ جمع فيه عُصَارة أقوال المتقدمين ، وصفوة آراء العلماء المحققين ؛ وجعله في سبعة وأربعين بابا ؛ في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وأنواع القراءات وصنوف الرسم ودلائل الإعجاز ، وغيرها. وظل هذا الكتاب بعيدا عن أنظار العلماء حتى المعقدمين منهم زمانا،

ثم جاء الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن وسلان العسقلاني أحد علماء الحديث بمصر ، والمتوفى بها سنة ٨٢٤ ، فوضع كتابا أسماه « مواقع العلوم من مواقع النحوم » أداره على فصول محدُودة في أسباب النزول ورجال السند وطرق الأداء والألفاظ المتعلقة بها ، ثم للعانى المتعلقة بالأحكام . ثم قام الإمام محيى الدين السكافيجي ، فدون كتابا لطيفا في هذا الشأن ، ذكر فيه جملا من التفسير والتأويل وطرفاً من آداب العالم والمتعلم؛ وهذان الكتابان رآهما السيوطي وقال : « إن ماورد فيهما لم يشف غليلا ، ولم بهد إلى المقصود سبيلا » .

ثم جاء الجلال السيوطي وأحس أن هناك أنواعاً في هذا الفن لم يتسن لأحد من العلماء الكلام عليها، ومهمّات وفوائد لم يَقْصد أحد إليها؛ فجرد الهمة لتأليف كــتاب استوفى فيه الأبواب والفُصُول، وذيّ ل كل كــتاب عما شاء من المسائل والفروع، وأسماء كــتاب « التحبير في علوم التفسير »، أداره على أكثر من مائة باب.

ثم بدا له بعد تأليفه أن يأخذ هذا الكتاب بالتنقيح والتما يب ، ويدمج بعض الأبواب في بعض ، ويضيف إليه ماعن لهمنها ، ويوشيّه بما وقع له بعد ذلك من منشقب الأغراض و مختلف المعارف ، وينزهه عن اللبس والغموض ، وينزى به عن الإبهام والتعقيد؛ فكان هذا الكتاب الذي أسماه : «الإتقان في علوم القرآن » ، وجعله مقدّمة لكتابه في التفسير الذي أسماه «مجمع البحرين ومطلع البدرين»، وجعله في ثمانين بابا ؛ ذكر أنها على سبيل الإدماج ، ولونو عت باعتبار ما أدمجه في ضمنها لأوفى عددها على الثلاثمائة .

وقد ذكر فى مقدمة الكتاب مئات الكتب التى استمد منها مادة كتابه ؛ على حسب منهاجه فى كثير من كتبه ؛ كما فمل ذلك فى مقدمة حسن الحاضرة ومقدمة بفية الوعاة ومقدمة الجامع الصفير ؛ وتؤلف مراجع الإتقان دائرة من المعارف الإسلامية فى التفسير والحديث والفقة واللغة والقراءات والرسم والأحكام والتاريخ .

بدأ الكتاب بالكلام على المدني والمكيّ ، ثم الكلام على الحضري والسفري، ثم

النهاريّ والليليّ ، والنّاسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وأنواع القر مات وآداب حل القرآن وحفظه ، وهكذا مضى في الأبواب إلى أن ختمها بالنوع الثمانين في طبقات المفسرين.

وطريقته في التصنيف؛ أن يذكر عنوان الموضوع؛ ويذكر أشهر من ألف فيه ،ثم يشفعه بفائدة معرفته، وأهميته في تفهم القرآن وتفسير معانيه، ثم يذكر مسائله ؛ وماعساه أن يكون لهامن فروع و ذيول ؛ مستشهدا في كل ذلك بالقرآن أو الحديث أو أقو ال العلماء ، وبنقل نصوصا من الكتب التي ألفت فيه ؛ فصولا كاملة أو محتصرا منها ، وكثيرا ما يذيل هذه الأبواب برأيه بعد أن يورد كلة : «قلت » ، فهو مثلا يقول في النوع التاسع في معرفة أسباب النزول ..

أفرده بالتصنيف جماعة ، أقدمهم على بن المدينى شيخ البخارى ، ومن أشهرها كتاب الواحدى على ما فيه من إعواز ، وقد اختصره الجمعرى ، فحذف أسانيده ، ولم يزد عليه شيئا ، وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتابا مات عنهمسودة ، لم نقف عليه كاملا ؛ وقد ألّفت فيه كتابا حافلا موجزا محررا ، لم يؤلف مثابه في هذا النوع ، سميته : « لباب النقول في أسباب النزول »..

ثم يقول: قال الجعبرى: تزل القرآن على قسمين: قسم تزل ابتداء، وقسم تزل عقب واقعة أو سؤال . ثم يمضى في ذكر فائدة هذا الباب؛ ويرد على من زعم أنه لاطائل تحته لجريانه مجرى التاريخ ، ثم يذكر طائفة من أسباب النزول ويذكر الآيات، وأقوال العلماء والمفسرين ، وينهى الباب بقوله: «تأمل ماذكر ته لك في هذه المسألة ، واشدد به يديك ، فإنى حرّرته واستخرجته بفكرى من استقراء صنيع الأئمة ومتفر قات كلامهم، ولمأسبق إليه». وعلى هذا النسق ومايشبهه يمضى في أبواب الكتاب .

ومن خير ما امتاز به كتاب الإتقان، أنه أورد فيه كثيرا من نصوص الكتب التي لم تقع لنا ، من كتب الجمعرى والباقلاني والكيا الهراسي والزّملكاني وابن الأنباري وغيرهم بعد أن نثرها متفرّقة في الفصول والأبواب.

ويؤخذ علىالسيوطي أنه أورد في الكتاب كثيرًا من الروايات الصعيفة والأحاديث

التي لم ثنبت صحبها عند المحدثين ؛ ولـكنه أوردها بإسنادها ، وإنكان في ذكر السند مايميز الصحيح من الصّعيف عند العلماء .

وفى الجلة فإن كتاب الإنقان بما حواه من معارف وفنون ، وما جمع فيه من أخبار وأقوال ـ يعد بحق من أكرم الذخائر وأنفس الأعلاق .

### ٣ \_ تحقيق الكتاب

وقد كان هذا الكتاب من أو اثل الكتب التي طبعت في القرن الماضي ؛ طبع في كلكتا سنة ١٢٧٩ ، وطبع بعصر سنة ١٢٧٨ ، وبالمطبعة الكاستانية سنة ١٢٧٩ ، و مطبعة عنمان عبد الرازق سنة ١٣٠٨ ، وبالمطبعة الأزهرية سنة ١٣١٨ .... ثم توالت طبعاته .

وأصح هذه الطبعات طبعة الكاستلية ؛ امتازت بما ألحق بها من تصحيحات وتعليقات من وضع الشيح نصر الهوريني، وتقع في ١٢ صفحة.

وحيماعزمت على تحقيق هذا الكتاب بهيّا لى الحصول على نسخة جيدة نفيسه مصورة عن أصلها المخطوط بالمكتبة الآصفية بحيدر آباد بالهند برقم ١٦٣٦ تفسير ؛ وهي ممّا صوره مهد المخطوطات بجامعة الدول العربية من نفائس الكتب و نوادر المخطوطات باسخها الإمام جرام د الناصري الحنفي ، تلميذ السيوطي وراوي كتبه ، كتبها سنة ١٨٣٣ ، ثم قرأها على السيوطي، وأجازه بها ، وهذا نص إجازته :

« الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، وبعد فقد سمع على جميع هذا الكتاب تأليفي صاحبه وكاتبه الفاصل المتقن المشتفل المحصل الصابط ، نادرة أبناه جنسه جرامر د الناصرى المقرئ نفعه الله و نفع به ، وزاده فصلا وعلما على ما أتى ، وقد أجزت له أن يرويه عنى وجميع مروياتي ومؤلفاتي . وكتب عبد الرحمن السيوطي في ذي العقدة سنة ثلاث وثمانين وثمامائة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ».

وتعدّ هذه النسخة - باعتبار أن كاتبها من الضابطين، وأنهقر أها على المؤلف، وعليها خط السيوطي وإجازته ـ من أنفس المخطوطات وأنقبها وأندرها.

وتقع في ٤٧٢ صفحة ، في كل صفحة ٢٩ سطراً وفي كل سطر ٢٠ كلة تقريبا ؛ وقد ضبطت ضبطا صحيحا متقنا .

وقد أتخذتها أصلا في التحقيق ، كما رجعت إلى المطبوعة الكاستلية المذيلة بتصحيحات الشيخ نصر الهوريني و تعليقاته ، وذلك لما عساه أن يكون أصلها قدقو بل على نسخة أخرى نفيسة ، وقد رمزت لها بالحرف (ط).

هذا وقد عنيت عناية كبرى بتحرير النص وتحقيقه، والتعريف ببعض الكتب والأعلام، كما عنيت بعمل فهارسه الفنية؛ على قدر ماوسع الجهدووقع التوفيق.

وأسأل الله هداية ورشدا ، بمنه وكرمه .

محمدأبو الفضل إبراهيم

مصر الجديدة في : ١ أغسطس سنة ١٩٦٧ م

به --- بيان المراجبيم ومن الماله على وعلى وعلى وعلى المحالة المامالة المنام المالة المامالة أدة الاندكانا لاتروطيا لستامي فتحالة فيمدته تعتشدلة الذيائر ليظيمين النتاء تبعدة لامفالا اباب و واقر عدمن و فالملوم والمكوالعجاب و ومعلداجل قدراه وأغربها علاه واعديهانظ وأباخ الخطاب، وأناع بالعيدة عنوج والمرا لامنهة مندولا أرنباب و وأشهداللا الدالا الدوحن لاثراب له من الارباب الدياب ع. من لعبومنة والوحوه وخشعت لعظرته القاب والشَّهُ ك أن سِدنا علاعب ويتن أ مناكم النعوب والزفاد شاميه المعملنة بالضاكة اسه صالا وماعليه وطاله ومحبه الاغاب ملاقه صلاما داين المايوم الماب وبعسب فانا الملم بحرز خار لايد كالدمن فزاد وطود شامخ لابسكك القنته والايفناره مرائا دادبه يلا باستعصا بدار بلغالمذلك رمعولا ومززام الوصول الماحضايه ليريعوا ليؤلك بهتيلا كيف وُفَكَ فَا لَهُمَا لِمُعَاطِبُهُ المَاعَة وما اونيتم زالعلولا فلبلا وانكنابنا الفرائه وتجوالعلوم وسنعماه ودايرة شمها وطلها اودع فيعسبها نعط كأنبي وابال فيه كلهذك وغي فتري كل د كاف الستد وعليه بعتل فًا لفُّق م بسننبطمنه الأحكام وليتوج علال للال واحرام، والتيوي بنعمنه قواعد علام وبر اليه وعود خطا الغولل سواد والمناتي متديد المحسل لنظام ويسترساكلللك فيعوع انعلم وفية من لتسمس والالما ومأ بذكرا ولما لابعثاره ومُركَّ لواعظ وأؤثنا لعابر دجر كه ادوا الغكر والاعتبار والمبعيرة لك منطوم لا غنوش قديمة كالفيمن علم وسيرعا هلاح وتشاخنا الفط وبلاغة اسلوب بتمكرا لعنفول ونسلبنا لقناوب واعيا زلنفؤ لايزار يبليه الإعلام الفيق ولفتدكنن فبزيمانا فطلبا تجييه لكنفا مين ولريد وتواكفا بافراع علوم الفران كأونيعوا خالك النسبة المعلمصن ين فتهم تنبغنا استأذا واستاج ث والشائب الناظرن فلاصة الوجود عادمة الرمان فحزا لعصروعين الاوان باعباس عيالدين العافيح تمالله فالجله واسبع عليه طله يقول فارد فانت وعلم التقديركا بالراشي البده كتبته عند فأذا هوصف المجرجة أوحاصل ماحيه بابان الاور في ذكر مُعَنى للقنسير، وَالْسَاوَبِل وَالْعَزَانَ وَالْسِورَةِ وِلَلْهِمْ قَالِمُنافِيةُ سُرُوطٍ شعالاب ويعدما خاتة فاذاب الناغ والمقلم فلميشف لحذكث غليلا ولمهد فالاللعقق سبيلاه فمآ وفضي يجنا بنغ لاتبلاري طيالعمناه خلاصة الاسام عاملة المذعب المطليعم الدرا تبقيني رحدالة نعاب كالخناب فيذلك الاجه فاحل لقعنا وحاد لالدين ما مواح الدلع منوانغ البحي وفرابته تاكفا لطالط اومجوعا فلها ذا ترتب ولغرو وتنوع وعبيرقا بسك فيغط بنه فلاسترست إلا م النانع يع ليس عنه مخاطبة لمعق علفا عن لعبًا وبماذك عن آنباع الغزائب لمنتعد نأا لائتبآس ودكمشنف فنعلوم المهدي جماعة فبالعثبم والميت

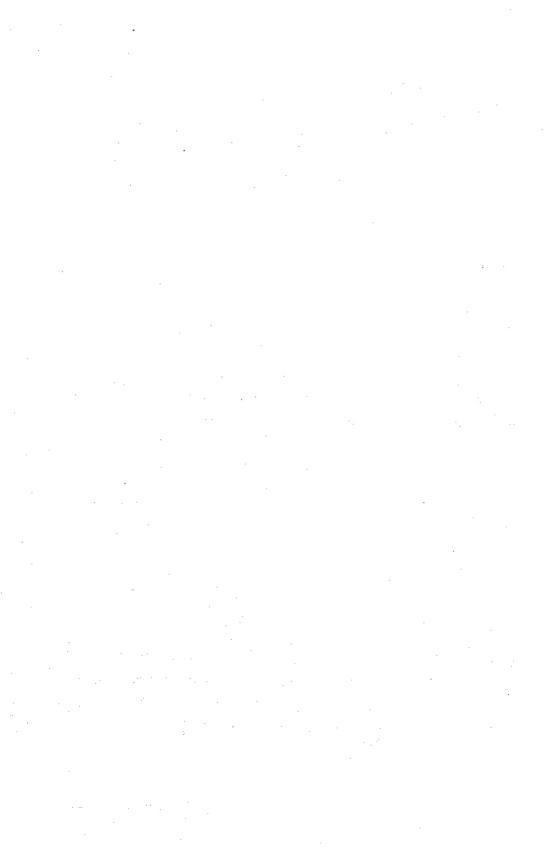

عَن الحرَّبِ سَكَرَةٍ، واقوالًا نَصَد دِعَهِم مَعْتَرَاةً مَوْزَّوه بِكَاعِدَتِهِم الحالِحُكَانُ اصْحَرْ وأعمية بمرنكأت الله لوبوكل عمره وكمين بصنبطون اقوا لحنر وأعالمو فآلعا لوبينهموه تتلاغب والجهال والصيدان ووالكامل عندهم مذموم واخل كفه العصاب وليُ الله ان هذا لهوالهَ الذي الذي منه السكون ، والميطين والسام اطليما للبوت " ووداله إلى العل لولاما ودوني ضحيح الأخار كمم علم علما تكرَّمَ الجدالله ملحام من ما وا مُ إِوَانِ عَلِيمِ العَمَا لِجَاهِدُ اللهِ وَاجِمَ لِمَا تَعْبِ القَرَّحَةُ والحِسَدِ هُ، وانفُ دُبُهَا وجُوالالْهُ وَنَعَرُ مَنْ مَنْ كَفَنُهُ لِمَنْ جُدَّ فَهِما واحسَبُ عِنْدُ مِنْ ه: واتون كلام الحامدين وبغيهم ه أه علا بعد الموت بعقطع الحسب وانا ا صنوع الحاطه جل حلاله وعوسلطاند وكامن با تمام هذا الكمّاب ان بم النعبة بعنوله وان بحلنا من السابق الاولين ومن اسّاع رسيله و وان لا يختب سعينا هو الحواد الذي لا عنت من الله و ولا يخذُ له من القطوعمن سواه وا مرَّله نه وع بزانط مدى وعونه وحسن توفيته وا و وصلواته على شرف حلقه داج وسلد محمد وا وعلى وعلى له ومحبد وسكامه والجديدوص واله كمدوع عادالاطلا بع وم الن ساق م م حدول الفرال على المعالف بط ا و دره این جنت حبر ارد ال مری المتری مواسد دمع ، و را د دمدادی عامدات ه وهلورار بروديم والرباي والدعه الرائط الماله والماله والماله والماله m 4 ro. יט ל או

بموذج من الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل وعليها خط الولف.